

# Re Carill

محاولة لفهم الخلاف القديم ببن المؤيدين والمعارضبن



دكتورمصطفى محمود



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قطاع الثقافة

رئيس مجلس الإدارة : إبراهيم سعده

رئيس التصريـر:

نبيل أباظة

 onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

### أسعار كتساب اليوم في الخارج

الجماهيرية العظمي ٢ المقسسسوب ۲۰ درهما لبنـــان ٥٠٠٠ ليرة ۲۰۰۰ قلس الأردن العـــــراق ۷۰۰۰ قلس الكــــوبت ١،٥ دينار السعيودية ١٢ ربالا الســـودان ۳۲۰۰ قرش ----ونس Y دينار ســـوريا ۱۲۰ ل.س الحبد ١٠٠ سنت البحـــريـن ١,٢٥٠ دينار سلطنة عسان ١,٢٥٠ ريال ج. البمديــــــة ١٥٠ ريالاً الصسومال، نيجيريا ٨٠ بني السنعسال ٦٠ أمرنكا الإمـــارات ۱۲ درهما قطـــــر ۱۲ ريالا ابحـــــلترا ۲ جك فـــــربسـا ۱۰ فرنكات المسانيسسا ١٠ ماركات إيطـــاليـــا ٢٠٠٠ ليرة هـــواســـــدا ه فلورين باكســــتـــان ٣٥ ليرة سسويســــدا ٤ فريكات اليــــومــان ١٠٠ دراخمة البدسية المساعة بشلنا الدنمــــارك ١٥ كرون الســــويـد ١٥ كرون الهند كسسدا سأمسريكا ٣٠٠ سنت الناسرازيسساسال ٤٠٠ كروزيرو ميويورك ـ واشبطن ٢٥٠ سسمتا لسوس الجسماوس علم سبت اسسسترالسسانة باستت

#### • الاشستراكات •

جمهورية مصر العربية قيمة الاشتراك السنوى ٦٠ جنيها مصريا

#### ● البديد الموى ●

دول اتحاد البريد العربى ٢٩ دولارا اتحاد البريد الافريقى ٣٤ دولارا أوربا أوربا وأمريكا ٣٩ دولارا أمريكا الجنوبية واليابان واستراليا ٣٤ دولارا أمريكيا أو ما يعادلها ويمكن قبول نصف القيمة عن ستة شهور

القاهرة تُ : ٧٨٢٧٠٠ (٥ خطوط)

• فاکس: ۲۵۲۸۷۰

• تلکس دولی : ۲۰۳۲۱

• تلکس محلی: ۲۸۲

- قطاع الثقافة ٦ ش الصحافة
- تليفون وفساكس . ٧٩٠٩٣٠

## الشسفاعية

محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين

د.مصطفی محمود











ما أقدمه في هذا الكتاب هو « محاولة لفهم » واجتهاد قد يصيب وقد يخطيء ولا أدعى لنفسى كمالا ولا عصمة وارى أن من حق كل قارىء أن يختلف معى وأن يفهم القضية على طريقته فقد أرادنا الله أحرارا وأرادنا أن نتدبر آياته ونتفهم قرآنه كل على قدر طاقته .

والله وحده هو صاحب العلم الكامل ورضاه سبحانه هو منتهى رجائنا وغاية غاياتنا هى أن نسجد ونقترب



الشاهائية : معاولة لفيم الخالف القديم بسرائلويدين والمعارضين



إشكالية الشفاعة موضوع قديم تناولته الفرق الإسلامية وخاض فيه المفكرون من كل اتجاه .. وسبب الإشكال ان القرآن ينفى الشفاعة فى الكثير من آياته المحكمة نفيا مطلقا وفى آيات آخرى يذكرها مقيدة ومسروطة بالإذن الإلهى .. بينما تروى لنا الأحاديث النبوية بأن محمدا عليه الصلاة والسلام يقف شفيعا يوم القيامة للمذنبين ولأهل الكبائر من أمته وأن الله يقبل شفاعته .. وتتواتر الأحاديث بهذا المعنى بصياغات مختلفة فى البخارى وغيره ، ويقف المسلمون أمام الاختيار الصعب بين النفى ويين ما جاء فى السنة .

وفى هذا الكتاب المختصر بين أيديكم ناخذكم معنا فى هذه الرحلة الشائكة بين كلام المؤيدين والمعارضين وبين إسلام أهل التفويض الذين آثروا

إسلام قيادهم ش وقبول ما جاء في القرآن والسنة دون جدل ودون محاولة زج العقل في قضايا هي غيب وهي شأن محجوب من شئون الآخرة لا يستطيع العقل أن يحيط بأسراره .. وقالوا نؤمن بما جاء في القرآن وما جاء في السنة ولا نخوض في كيف ولم ؟!! ونسلم الأمر كله ش .

ونترك للقارىء أن يضتار مكانه وموقعه الذى يرتاح إليه بين جميع الفرقاء .

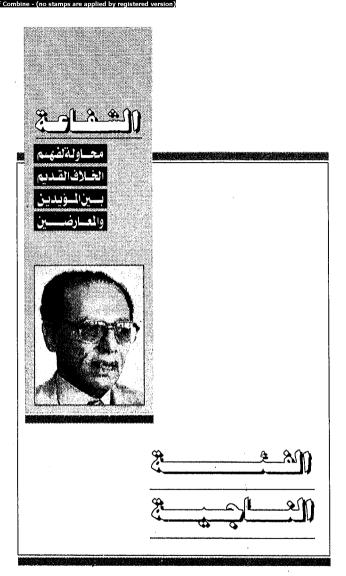



في دنيانا الفوز بالأغلبية يوصلك إلى الفوز بكل شيء ، فأحزاب الأغلبية هي التي تفون بالمناصب وهي التي تمثل [ ] الشعب اكثر وهي التي تمثل وجهات النظر الأكثر عدلا والأكثر إنصافا .. وأن تكون مع الأغلبية معناها أن تكون مع الحق ومع أهل الصدارة .. هذا حال الدنيا .. أما في الآخرة فيعلمنا رينا أن الأغلبية على ضلال .. وأن الأكثرية في جهنم .. فأكثر الناس في القرآن لا يعلمون وأكثر الناس لا يفقهون واكثر الناس لا يؤمنون واكثر الناس لا يعقلون .. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل.. ويقول ربنا عن الأكثرية .. إن يتبعون إلا الظن .. فهم على البأطل دائما وهم الأخسرون على طول الخط .. ولن يدخل الجنة في آخر المطاف إلا الأقلية . يقول ربنا عن هذه الفئة الناجية .. وقليل من عبادى الشكور .. ويقول عن المؤمنين .. وقليل ما هم ..

وهذه هى القلة المرشحة للفوز بالجنة .. فلا اعتبار للأغلبية فى الآخرة والكثرة لا قيمة لها .. فنحن أمام انتقائية صارمة .. وغربال ضيق الخروق لن ينفذ منه إلا الصفوة وصفوة الصفوة .

ولن يجرؤ صوت أن يرتفع أمام هذه الانتقائية الربانية الصارمة .. حتى الملائكة .. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا .. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .

وما ترويه الاحاديث عن أن محمدا عليه الصلاة والسلام سوف يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله .

ولو زنا ولو سرق .. ؟ !!

ولو زنا ولو سرق .. رغم أنف أبي ذر .

هكذا يقبول الحديث وهو ما يخبالف صريح القرآن.. فالقرآن يقول في محكم آياته :

﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وان تجد لهم نصيرا ﴾ [ النساء : ١٤٥ ]

والمنافقون هم الذين يقولون لا إله إلا الله في كل مناسبة وتنطق السنتهم بما يخالف سرائرهم .. وهم في الدرك الأسفل من النار ولن يجدوا لهم نصيرا بصريح القرآن .

والمعنى المستخلص هو أن قول لا إله إلا الله باللسان مرة أو مرات أو طول العمر لن يعنى شيئا.. ولن يحقق لصاحبه نجاة ولا فلاحا إلا إذا صادق القلب وصادقت الجوارح وأكدت الأفعال على هذا القول وهو ما لم يرد له ذكر في الحديث.

والنبى يشكو أمسته في القسرآن ولا يتوسط لمذنبيها فيقول لربه : ﴿ يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ﴾ [ الفرقان : ٣٠ ]

وهى شكوى صريحة .. وكالم مناقض لأى شفاعة .

ولن ينجو من المذنبين إلا من تكرم عليه رب العزة وفتح له بابا للتوبة قبل الممات .

والملائكة في طوافهم حول العرش .. يسبحون لربهم ويستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم قائلين : 
﴿ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيك وقهم عذاب الجحيم. 
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم .. وقهم السيئات .. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفون العظيم ﴾

إذن الوسيلة الوحيدة للنجاة من العقاب هي أن يقى ربنا عباده من الوقوع في السيئات أصلا .. أو يفتح لهم باب التوبة في حياتهم إذا تورطوا فيها .

وهذه هي أبواب الشفاعة الممكنة .. وهي دعاء

النبى لمسلمى هذه الأمة بأن يختم حياتهم بتوبة .. وهذا ونرجو أن نكون من الفائزين بهذا الدعاء .. وهذا الدعاء المحمدى هو الشفاعة التى نفهمها بالمعنى القرآئى .

اما الشفاعة بمعنى هدم الناموس وإخراج المدنبين من النار وإدخالهم الجنة .. فهى فوضى الوسايط التى نعرفها فى الدنيا .. ولا وجود لها فى الآخرة .. وكل ما جاء بهذا المعنى فى الأحاديث النبوية مشكوك فى سنده ومصدره لأنه يخالف صريح القرآن .

ولا يعقل من نبى القرآن أن يطالب بهدم القرآن .

ولكن المسلمين الذين عُرفوا بالاتكالية قد باتوا يفعلون كل منكر ويرتكبون عظائم الذنوب اتكالا على نبيهم الذى سوف يضرجهم فى حفئة واحدة من النار ويلقى بهم فى الجنة بفضله وكرمه .. وهم الذين شكاهم إلى ربه فى صريح قرآنه وجار بشكواه قائلا :

# ﴿ يا رب إن قــومى اتـخــدوا هذا القــرآن مِهجورا﴾ .

" والقرآن يقول: ﴿ شه الشفاعة جميعا ﴾ .. وهو بذلك يجمع سلطة الشفاعة جمعية واحدة ويجعلها شه وحده .. ويقول: ﴿ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾

والسبب طبيعى .. فهو وحده الذى يعلم استحقاقات كل فرد .. وماذا فعل فى دنياه من خير وشر .. وما هى أعذاره إن كانت له أعذار .. وهو الوحيد الذى يعلم قلبه وضميره ويعلم سره ويعلم ما هو أخفى من ذلك السر .

فماذا سوف تضيف شفاعة أى شفيع لعلم الله ؟؟!!

﴿ أَتَنْبِئُونَ اللهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فَى السَّمُواتُ ولا فَى الأَرْضُ ﴾ [ يونس: ١٨]

ومن ذا الذى يجرق أن يُعدِّل حكما حكم به رب العالمين .

والقرآن يقول في آية شديدة القطع والوضوح:

﴿ له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك في حكمه أحدا ﴾

القرآن يقول في قطعية واضحة .. أن الله لا يشرك في حكمه أحدا .. ويقول في قرآنه :

﴿ وانذر به الذين يضافون أن يُصشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ﴾ [ الأنعام: ٥١ ]

وكل هذا نفى صريح للشفاعة يوم الحساب.

ثم يتكرر نفس المعنى في آية أخرى في سورة السجدة الآية ٤.

﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ فأضاف في هذه الآية حرف « من » .. ﴿ مالكم من دونه من ولى ولا شفيع ﴾ وهو نفى قطعى لأى نوع من ولى أو شفيع .

هذه الآيات المحكمات في نفى الشفاعة تجعلنا نعيد النظر بتفهم لأى آية تتكلم عن الشفاعة وراء ونفهمها في حدود « المتشابه » فلا ننساق وراء هذه الأحاديث التي تملأ كتب السيرة وتدعى بأن النبى عليه الصلاة والسلام سوف يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله « وما أسهل أن نقول وما أهون أن ننطق بالكلام ونحن أكثر الأمم كلاما وأقلها التزاما » .

ويوم القيامة يوم عظيم ويوم مجموع له الناس ويوم مشهود ويوم يجعل الولدان شيبا .. ولا يمكن أن يكون محلا لهذا التبسيط ولهذه الخفة في الفهم.

﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ﴾ [ البقرة : ٢٥٤]

وللأسف الشديد نحن نقراً كتب السيرة والأحاديث بتسليم مطلق وكانها قرآن منزل .. ومحفوظ .. والله لم يقل لنا أنه تولى حفظ هذه الكتب .. وهو لم يحفظ إلا القرآن .. وكل ما عدا

القرآن من كتب يجب أن تخضع للنقد والفحص مهما عظم شأن أصحابها .. والإسرائيليات تملأ كتب السيرة وقد دسوا علينا أن الرسول سُحر وأن جبريل اسبتخرج له لفافة السحر من البئر .. وهو كذب صراح بشهادة القرآن نفسه .. بما روى على لسان الكفار اتهاما للنبى عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِذْ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ﴾

فالقرآن ينسب أمثال هذا الاتهام للظالمين من الكفار الذين يريدون تشويه صورة النبى بما لا يليق وبما ليس فيه .. والآية تكذيب ضمنى لهذه الحكايات التى ذكرها كتاب السيرة والتى روت أن النبى عليه الصلاة والسلام بفعل هذا السحر كان يأتى بأفعال ولا يدرك بأنه فعلها ويأتى بأقوال ولا يدرى بأنه قالها .. حتى أخرج له جبريل السحر وتم شفاؤه .. وهو كلام خطير يطعن فى دور النبى عليه الصلاة والسلام كمبلغ عن الله وكرسول.

والقرآن صريح في التأكيد على عصمة النبي عليه الصلاة والسلام.

﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ [ المائدة : ٦٧] فهذه المرويات كلها اكاذيب .

وليس غريبا ان تمتلىء هذه الكتب بالمدسوس من احاديث الشفاعة فنقرا في احدها أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بشفاعته إلى الجنة رجلا لم يفعل في حياته خيرا قط .. ويكون هذا الرجل هو آخر الداخلين إلى الجنة .

وما الهدف من امثال هذه الأحاديث المدسوسة سوى إفساد الدين والتحريض على التسيب والانحلال وفتح باب الجنة « سبهلله » للكل .. لأن الشفيع سبجد عند قدم العرش وقال متوسلا: لا ابرح حتى تدخل كل امتى الجنة يا رب .

ومرويات كثيرة رواها أصحابها بلا عدد وبلا حصر واحيانا بحسن نية ظنا منهم أنهم يزيدون بها في تمجيد النبي ويرفعون مقامه عند ربه .. وينسون أنهم بكلامهم يفسدون جلال المشهد ويهدمون جدية اللحظة التي تشيب لها الولدان

وتزيغ فيها الأبصار وتنعقد الألسن وتتزلزل الأقدام وتذهل كل مرضعة عما ارضعت .

هذه اللحظة الهائلة التي يحشد فيها القرآن كل الوان الأهوال:

﴿ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سيئلت بأى ذنب قيتك وإذا المحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت ﴿

هل هذه لحظة يساوم فيها النبى ربه لإخراج رجل من النار وإدخاله الجنة وهو لم يفعل خيرا قط فى حياته .

إن لم يكن هذا هو الهزل .. فماذا يكون ؟

وحاشا شد. ما كان لرسولنا العظيم أن يفعل هذا .. إن هي إلا تخرصات وأكاذيب .. وأقوال مدسوسة .. ولو استطاعوا أن يجعلوا منه ابنا شافعلوا .

إن للإسلام أعداء ولدوا مع ميلاده وكبروا معه ولبسوا ملابسه وصاحبوه بالسوء وحاصروه بالفتن وحفوه بالعداوات وحاولوا تشويهه بالمفتريات .. ورأيناهم في زماننا يلبسونه لبسة الإرهاب ولن يكفوا عن الكيد له والمكر بأهله .. إلى قيام الساعة.

ولكن القرآن وقف لهم بالمرصاد .

وحسن فهم القرآن وسلامة تفسيره كان التأمين الحقيقى والضمان الوحيد لسلامة الدين نفسه .

اقرأوا السيرة من خلال القرآن تفهموا السيرة أحسن .. وتفهموا الدين أحسن ولا تستخفكم الروايات والأحاديث التى تدخلكم الجنة بغير حساب لمجرد أنكم تلفظتم بكلمة التوحيد .. فالتوحيد ليس مجرد كلمة وإنما حقيقة تملأ القلب ويترجمها العمل ويؤكدها السعى فى الأرض وفى مصالح الناس وتعبر عنها حركة الحياة بأسرها .

﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى ﴾ [ النجم : ٣٩ ـ ٢٢ ]

ليس للإنسان إلا ما سعى .. والسعى هنا يتضمن كل حركة الإنسان ومجموع عمله ونشاطه وثمرات فكره ومجموع خيره وشره ونفعه وضرره إلى وقفة المنتهى أمام ربه حينما تحين الساعة .. أما الكلام مجرد الكلام فلا يقدم ولا يؤخر .

اما قال وقلنا وقالوا فهى شقشقة السن ومجرد هواء لن يدخل احدا جنة ولن ينجى احدا من نار . سبحانه لا إله إلا هو ولا رجاء إلا فيه .







القرآن ينفى إمكانية خروج من يدخل النار فى الكثير والعديد من آياته من الكفار ومن المسلمين أيضا .

لله في يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ﴾

[المائدة: ٣٧]

وقيلت في الكفار

ويقول أهل النار في سورة المؤمنون.

﴿ رَبِنَا أَخْرَجِنَا مِنْهَا فَإِنَا عَدِنَا فَإِنَا طَالَمُونَ قال اخساوا فيها ولا تكلمون ﴾

[ المؤمنون : ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ]

وقيلت في الكفار

وعن الكفار أيضا فى سورة البقرة : ﴿ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ﴾ [ البقرة : ١٦٧]

ولكن القرآن يعود فيقول نفس الكلام عن المسلمين المنافقين .

﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ﴾ [النساء: ١٤٥]

ويقول عن عصاة المسلمين : ﴿ وَمِنْ يَعْصِ اللهِ وَرِسُولُهُ وَيِسْتُعُدُ حَدُودُهُ يَدْخُلُهُ ثَارًا خَالَدًا فَيْهَا وَلِهُ عَذَابِ مَهِينَ ﴾ [ النساء : ١٤ ]

ويقول عن الظالمين والظالمون فيهم المسلم الظالم والكافر الظالم ﴿ مَا لَلْطَالَمِينَ مَنْ حَمِيمَ وَلا شَفِيعَ يَطَاعَ ﴾ [غافر: ١٨]

ويقول عن قاتل النفس ويدخل فيه المسلم وغير المسلم: ﴿ وَمِنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعْمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهِنْمُ خَالدًا فَيهَا وَغَضَبُ الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمًا ﴾ [ النساء: ٩٣]

ويقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة الزمر .

﴿ أَفُمَنَ حَقَ عَلِيهُ كَلَمَـةُ الْعَذَابِ أَفَانَتُ تَنْقَدُ مَنَ فَى النَّارِ ﴾ ( والكلام لرسول الله مباشرة في استفهام استنكاري ) [الزمر : ١٩]

والله ينكر على رسوله أن يقول مثل هذا الكلام عن أهل النار ممن حقت عليهم كلمة العذاب من كفار أو مسلمين .

كما ينكر الخروج من النار على من كتب عليهم بدخولها .. فكل من يدخل النار تتابد إقامته فيها ولا يوجد في القرآن حكاية التعذيب لأجل محدود في جهنم ولا فكرة « المطهر » التي نقراها في كتب إخواننا المسيحيين.. يقول ربنا في الآيات ٨٠ ـ ٨٨ من سورة البقرة ﴿ وقالوا لن تمسنا النار الأ أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون . بلي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ( وهو كلام عن مسلمين ) فأولئك خطيئته ( وهو كلام عن مسلمين ) فأولئك

وفى سـورة يونس الآيات ٢٦ ـ ٢٧ يتكلم عن الخطائين من المسلمين : ﴿ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصـحاب النار هم فيها خالدون ﴾ والمدنبون موضوع الآيات هم الذين اذنبوا ولم يتوبوا وتمادوا وانغمسوا في ذنوبهم

حتى أحاطت بهم فهم أهل الإصرار والاستكبار والتفاخر بالذنوب .

وهذه الثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات الأحاديث النبوية في كتب السيرة عن إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يشاء من امته من النار مما يؤكد أن هذه الأحاديث موضوعة ولا أساس لها من الصحة ولا يمكن أن تكون قد صدرت عن النبي .

بل إن درجات النار وأقسامها قد تحددت سلفا في القرآن ومواقع المجرمين قد عُلمت .

﴿ وإن جهنم لموعدهم أجمعين .. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ﴾

[ الحجر:٤٣ \_ ٤٤]

فكل مجرم قد تحددت مكانته من قبل فى النار واختصت به واختص بها .. وهذا يؤكد أن كل ما ذكر عن إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام بشفاعته للبعض من النار وإدخالهم الجنة مشكوك فى صحته .

والذين يأكلون الربا من المسلمين وغير المسلمين تتحدث عنهم الآية ٢٧٥ من سورة البقرة : ﴿الذين

ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخطبه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ كيف يشفع الرسول في هؤلاء وكيف يسبق ربنا بالقول في قضايا حسمها الله في القرآن من الأزل.

وشفاعة المالائكة للبعض في القرآن لا تأتى أبدا سابقة للحكم الإلهى بالعفو بل تأتى بعده ( لا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فالحكم الإلهى بالعفو يأتى أولا وتكون شفاعة المالائكة أشبه بالبشارة .. حينما تعلم الملائكة أن الله قد ارتضى تبرئة فلان فإنها تبشره فالمقام الإلهى مقام جليل مرهوب .. وفي الحضرة الإلهية لا يملك أحد أن يسبق الله بكلمة أو رأى ﴿ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون﴾ [الأنبياء: ٢٧]

وفى سورة النبأ الآية ٣٨ يقول القرآن عن الملائكة.

﴿ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ﴾

ويقول أيضا: ﴿ وكم من ملك في السموات والأرض لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ [ النجم: ٢٦]

ومعنى ذلك أن شفاعة الملائكة لا تأتى إلا بعد الإذن وبعد العلم بأن الله قد عفا عن فلان .. فهى بشارة وليست شفاعة وهى أقرب إلى التهنئة بالنجاة .

والقانون العام فى ذلك اليوم يوم الدين .. يوم تدان الأنفس بما عملت .. أنه لا شفاعة تجدى ولا شفاعة تُقبل .. لأنه لا أحد يملك هذه الشفاعه .. فلله الشفاعة جميعا .. لمن الملك اليوم ش الواحد القهار.. لا أحد غيره .. ولا كلمة إلى جوار كلمته .

﴿ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ ش ﴾ [ الانفطار : ١٩]

لا تملك أى نفس لأى نفس .. مهما علا مقام هذه النفس التى تشفع ومهما بلغت درجتها .. لا تملك من أمر الله شيئا .

ويلخص القرآن قانون هذا اليوم الرهيب في كلمات قليلة .

## ﴿ قل شه الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ﴾ [ الزمر: ٤٤ ]

فجمعية الأمر والنهى فى يده وحده .. هو وحده الملجأ والملاذ وجمعية الشفاعة بأسرها فى يده فهو وحده أرحم فهو وحده صاحب العلم المصيط وهو وحده أرحم الراحمين ولا يستطيع مخلوق أن يدعى أنه أكثر رحمة بعباد الله من الله أو أعلم بهم منه .. فهو وحده الذى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط أى منهم بعلمه إلا بما شاء .. وهو وحده الولى وهو يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير .

﴿ ليس بامانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ﴾ [ النساء : ١٢٣ ]

والجزاء في هذا اليوم على قدر العمل والعفو والصفح حق شتعالى وحده فلله الشفاعة جميعا لا يشاركه في هذا الحق مخلوق فهو يعفو إن شاء ولا يسال عما يفعل وهويعاقب بالنار الأبدية إن شاء.

وإذا كان الهدف من شفاعة الشفعاء هو إضافة

معلومة عن عذر المذنب وظروفه فالله تعالى أعلم بظروفه من أى مخلوق .. يقول القرآن :

﴿ إِنْ رَبِكُ وَاسْعَ الْمَـغَـفَرَةُ هُوَ أَعَـلُم بِكُم إِذَ انشَـاكُم مِنْ الأَرْضُ وَإِذَ انتُم أَجِنَةً فَى بِطُونُ انشَـاكُم مِنْ الأَرْضُ وَإِذَ انتُم أَجِنَةً فَى بِطُونَ أَمْهَاتُكُم ﴾

( فمن منكم عنده مثل هذا العلم الإحاطى ) لينافس رب العالمين فى هذا المقام .. لا أحد قطعا.. والله وحده هو الجدير به .. ولهذا تخلص الشفاعة له وحده فمى جمعية تنفى تدخل أحد .. ولا يملك الكل إلا أن ينتظر ما تنطق به المشيئة .

وتبقى بعض حالات مفوض أمر اصحابها فى الآخرة إلى الله عز وجل وحده مثل ما جاء فى هذه الآيات :

﴿ وآخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ﴾ [ التربة : ١٠٢ ]

﴿ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ﴾ [ التربة : ١٠٦ ]

ومنهم المستضعفون في الأرض يقال لهم : ﴿أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَهُ فَتَهَاجِرُوا فَيْهَا فَأُولَئُكُ تَكُنُّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَهُ فَتَهَاجِرُوا فَيْهَا فَأُولَئُكُ

ماواهم جهنم وساءت مصيرا \* إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا .. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا [ النساء : ٧٧ \_ ٩٩]

فهو وحده الذى يتكرم بهذه المغفرة وهو وحده المفوض إليه فى كل هذه الأمور ..وهذا معنى الآية:

ويبقى السؤال عن المقام المحمود ما هو ؟ ومن يكون الموعود به في القرآن .. ومن كان المخاطب بهذه الآيات من سورة الإسراء .

وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا . أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا .. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ .

والمخاطب هو محمد عليه الصلاة والسلام وحده لا سواه بلا شك .. ولا أحد منا يعلم موجبات هذا المقام المحمود ولا حدوده فهو سر من أسرار الله

والجدل فيه هو جدل بغيرعلم ولا نخوض فيه ونرى أن التفويض فيه أسلم .

ويذكر المفسرون أنه مقام الشفاعة العظمى ولا نخوض معهم التزاما منا بقول القرآن أن « ش الشفاعة جميعا» وإن الله قال ذلك لأن جمعية الشفاعة كلها لله وحده كما ذكر القرآن وكرر في محكم آياته وأنه لا يشرك في حكمه أحدا وأنه لا أحد أعلم بخلقه منه ولا أرحم بهم منه .. فهو أرحم الراحمين وليس شمنافس في هذا ولا يجوز أن يكون له منافس .. ويؤكد ذلك القرآن مكررا في آياته أنه هو الـذي أرسل رسـوله للعـالمــين نذيرا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسيراجا منيرا .. ولم تذكر كلمة شفيع عن الرسول إطلاقا .. أقول ذلك اجتهادا والله أعلم فالموضوع غيب .. ويوم الدين بأهواله .. وبما سيجرى فيه هو غيب الغيب ولا يملك قارىء القرآن إلا أن يحاول الفهم دون المساس بالثوابت القرآنية.. وخصوصية المقام المحمدي من الثوابت التي لاشك فسها .. كما أن « خصوصية الشفاعة شه وحده وأن جمعية الشفاعة ينفرد بها الله وحده » هي ثابت مطلق آخر من ثوابت القرآن لا مرية فيه .

وعلينا أن نفهم الشفاعة في هذه الحدود ولا نخرج عنها .

والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه بنفسه من أي تحريف وقال في كتابه المحكم: ﴿ إِنَا نَحَن نَزَلْنَا الذّكر وإنا له لحافظون ﴾ .. ولم يقل لنا رب العالمين أنه حفظ كتاب البخاري أو غيره من كتب السيرة .. وما يقوله البخاري مناقضا للقرآن يُسأل عنه البخاري يوم الحساب ولا نسأل نحن فيه .

ولم يكن البخارى رضى الله عنه وارضاه هو الوحيد الذى خاض فى موضوع السيرة النبوية ولكن كتاب السيرة كثيرون وقد تناقضوا واختلفوا بين بعضهم البعض .. وامتلأت كتب السيرة بالموضوع والمدسوس من الأحاديث والعجيب والمنكر من الإسرائيليات .

وقرانا فى اكثر من كتاب من كتب السيرة أن النبى عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودى .

وهو كذب وافتراء لا يعقل فقد مات سيدنا رسول الله والغنائم وخيرات البلاد المفتوحة تجبى

من كل مكان وللرسول ولفقراء المسلمين نصيب فيها وله الخمس بحكم القرآن وعثمان بن عفان الذي مول غزوة تبوك من ماله ، إلى جواره هما حاجته إلى رهن درعه عند يهودي إلا أن تكون فرية نكراء من افتراءات اليهود دسوها على كتاب الحديث .

والقرآن يقول لرسوله:

الله يقول بأنه أغنى رسوله .. فما حكاية هذه الدرع المرهونة عند يهودى إلا أن تكون إسرائيليات مدسوسة .. وغيرها الكثير .. فلا أقل من أن نحتكم إلى العمدة في أمور ديننا حتى لا تنفرط وحدتنا وجتى لا نتفرق بددا .

والعمدة المعتمد في جميع أمور الملة هو القرآن المنجيد نتمسك به ونحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة .. وما تناقض في كتب السيرة مع القرآن لا ناخذ به فالذين كتبوا السيرة بشر مثلنا يخطئون ويصيبون .. أما القرآن فهو الكتاب المحفوظ من

رب العالمين وهو الكتاب الوحيد الموثق بين كل ما تبقى من كتب مقدسة بين أيدينا وهو المهيمن عليها جميعها بلا استثناء .

الم يقل ربنا تبارك وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران الآية ١٢٨ : ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ فكيف نقلب الأمر ونجعل من النبي صاحب الأمر يوم القيامة والمنفرد بالشفاعة يومها.. وهو الذي قال له ربه معاتبا .. ليس لك من الأمر شيء .

وحينما جاء البلاغ للنبى في سورة الشعراء:

﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾[ الشعراء : ٢١٤ ] الم يبادر النبى فينادى على أهل بيته :

يا خديجة إنى لن أغنى عنك من الله شيئا .

يا فاطمة إنى لن أغنى عنك من الله شيئا .

يا فلان يا فلان .. ولم يدع أحدا من أهل بيته إلا أبلغه .

وهذا كلام السيرة ركلام كتاب السيرة انفسهم أن النبى قد اخلى مسئوليت وتبرأ من الوساطة

لأحد حتى لأعز الناس .. حتى لابنته الغالية ومهجة قلبه فاطمة .. فكيف جعلوا بعد ذلك من النبى وسيطا يتبُلشفع عند الله ليضرج من النار بعض من دخلها من امته .. فيضرجهم ربنا من النار وقد امتحشوا من اثر جهنم أي تفحموا .

وكيف يقبل هذا الكلام ويوضع فى كفة واحدة مع كلام الله المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وكيف نقلب موازين العدالة في ذلك اليوم الذي تشيب لهوله الولدان ونحولها إلى وساطات وشفاعات وتزكيات ونجعل من انفسنا صفوة الأمم وخيرها على الإطلاق.

ولقد قال ربنا: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ وجعل هذه الخيرية قائمة ودائمة طالما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر .. فجعلنا نحن هذه الخيرية صفة مطلقة لنا ثم جعلنا من أنفسنا المالكين ليوم الدين .. فجعلنا الله أذل الأمم وأضعفها وأضيعها وأفقرها وأقلها شأنا .

ونرجو أن نبدل من أحوالنا ليبدل الله من أقدارنا وأن نتوب عن ذنوبنا ليتوب علينا .. إنه سبحانه نعم التواب .







جاءتنى ردود كثيرة على موضوع الشفاعة فى مقالى السابق اختار منها هذا الرد من الدكتور عبد العظيم المطعنى من جامعة الأزهر.

يقول الدكتور الفاضل .. وردت في القرآن آيات تفيد نفي الشفاعة في الآخرة وآيات أخرى تنص على إثباتها ووردت أحاديث نبوية كثيرة تثبت الشفاعة ولا تنفيها .. وهذا الاختلاف الظاهري حمل بعض الفرق الإسلامية قديما كالمعتزلة وبعض المفسرين حديثا على القول بنفي الشفاعة في الاخرة مطلقا .. ويضيف بعض الباحثين أمورا يراها مؤيدة لجانب النفي على الإثبات .. فيقول إن إثبات الشفاعة في الآخرة مخالف للقرآن وأنها لو حدثت لكانت نوعا من المحاباة والظلم والمحسوبية .. وهذه أمور نهى الله عنها في الدنيا فكيف يسمح

بوقوعها في الآخرة حيث لا تجزى كل نفس إلا بما عملت .

والنظرة المتأملة تقول بغير ذلك فليست الشفاعة في الأخرة منفية نفيا مطلقا كما أنها ليست واقعة وقوعا مطلقا .. وورود بعض العبارات بين النفي والإثبات في القرآن والحديث ظاهرة واردة كثيرة الوقوع .. ولعلماء الأمة رضى الله عنهم مسالك عديدة في فهم هذا المنهج ومحامل يحملون عليها النصوص الشرعية التي بينها تعارض في الظاهر .. أما الأخذ بجانب وإغفال الآخر فيوقع أصحابه في الخطأ ويفتح أبوابا للخلاف ، الإسلام برىء منها .

والآيات التى جاء فيها نفى الشفاعة فى القرآن نوعان :

ما ورد فيها نفى الشفاعة نفيا مطلقا وهى آية واحدة فى قوله تعالى فى سورة البقرة الآية ٢٥٤ ﴿ أَنْفُقُوا مَمَا رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ﴾ .

وما ورد فيه نفى الشفاعة نفيا مقيدا ومنه الآيات

الآتية : ﴿ فَمَا تَنْفُعُهُمْ شَفَاعُهُ الشَّافُعِينَ ﴾

[ المدش : ٤٨]

والآية الثانية : ﴿ مَا لَلْظَالَمِينَ مِنْ حَمِيمَ وَلَا شَفِيعَ يَطَاعَ ﴾ [ غافر : ١٨ ]

والنفى فى الحالين هو نفى الشفاعة عن أهل الكفر والظلم (فهو نفى مسبب) وكذلك الشرك .

﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون دلك لمن يشاء ﴾ .

أما النفى المطلق فى الآية ٢٥٤ سورة البقرة فمعناه عدم امكان وقوع الشفاعة أصلا لأنه لا أحد مأذون فيها .

أما الآيات التي ورد فيها جواز الشفاعة في الآخرة:

﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾

[البقرة: ٢٥٥]

و يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ﴾ [طه: ١٠٩]

وهي آيات لا تنفى الشفاعة أصلا وإنما تربطها

بالأذن للشافع والمشفوع فيه .

وليست الشفاعة محسوبية وإنما هى تكريم للشافع ورحمة من الله للمشفوع فيه ممن يعلم الله انهم من أهل الرحمة ومن أهل التقوى .

وبهذا يقف الدكتور عبد العظيم المطعنى موقفا معتدلا بين النفى مطلقا وبين الإباحة مطلقا بأن يجعل الشفاعة مشروطة وليست نهبا لكل من يطمع فيها .. كما أنه يحول دون هذه الاتكالية التى يرتاح إليها كل مسلم فيتصور أنه من أهل الجنة مهما فعل .. وكيف يدخل النار ومعه الشفيع الأعظم الذى لا ترد شفاعته .. وهى اتكالية أوردت بهذه الأمة إلى حتفها .

ولا شك أن الدكتور المطعنى على حق لسبب آخر مهم .. هو أن موضوع الشفاعة وتفاصيل ما سيجرى فيها والآخرة وأسرارها وحسابها .. هى أمور غيبية لا يستطيع أحد أن يقطع بما سيحدث فيها تفصيلا .

والقطع في هذه المسائل مستحيل والتعصب فيها إلى جانب دون الآخر هو تطاول بغير علم خاصة

إذا جاء القرآن بنفى الشفاعة فى بعض آياته وجاء بجوازها فى آيات أخرى .

والمرجع الوحيد الحق هو الله وحده فى الحالين... ولا أحد يعلم بمشيئته .. كُما أنه لا سلطان لأحد على هذه المشيئة بحال .. ولا أحد يعلم .. هل سيأذن أو لا يأذن .

والحكمة القرآنية في هذا التعتيم في قضية الشفاعة .. أن الله أراد لنا أن نعيش على حذر عظيم وعلى خوف عظيم طول الوقت من هذا اليوم وأن يخلق فينا برحمته مشاعر التقوى التي هي درعنا الوحيد التي ستحفظنا من التردي .

• • •

ويجول بذهنى موضوع الآخرة والحساب والجنة والجحيم وأهوال القيامة وأنا أطالع فى التليفزيون مشاهد الشتات والتهجير والتجويع والمطاردة لتسعمائة ألف من مطاريد كوسوفا والأمهات تبكى والأطفال كالتماثيل المشدوهة تحملق فى الفراغ فى رعب وأتساءل:

أيخطر بذهن هذا الرجل المجنون ميلوسوفيتش

فكرة الآخرة والحساب أم يظن في عمى التعصب أنه سوف يكافأ على طرده للمسلمين الكفرة وتطهيره للأرض من أرجاسهم .. وأنه سوف يؤجر على عمله بالجنة .

إن الرجل مسيحى أورثوذكسى .. وقد فعل الكاثوليك فى أسبانيا عند سقوط الحكم الإسلامى بالمسلمين أسوا بكثير مما فعل .. فقد أحرقوا المسلمين أحياء .

وهذه هي أوروبا التي تتشدق بحقوق الإنسان والتسامح الديني والعلم والحرية والفن والثقافة الرفيعة .

هل يعلمون ما فعل صلاح الدين الأيوبى القائد المسلم بالملك الصليبى حينما سقط فى يده أسيرا. وكيف أحسن وفادته وعالجه وأطلق سراحه.

وهل يعلمون بما فعل القادة المسلمون بكسرى يزدجرد بعد سقوط فارس .. لقد تزوج كبار القادة من بناته .. لم يأسروهن ولم يغتصبوهن .

وهل سمعوا أو تسامعوا بوثيقة الأمان التي كتبها النبى صلى الله عليه وسلم لرهبان دير

سانت كاترين والتى امنهم فيها على حياتهم وعلى املاكهم وعلى حرياتهم وعلى اداء شعائرهم .

وهؤلاء هم العرب المتوحشون والبدو الأجلاف كما يصفهم أهل أوروبا .

من هو الجلف الحقيقى بين هؤلاء .

إنى لا أرى فى أوروبا علما ولا حضارة .. بل أرى قشرة براقة وظاهرا خلابا يضفى وراءه حقيقة خنزيرية ونزوات بهيمية ورغبات محمومة فى السيادة والسيطرة .

إنهم صناع الموت ..

هم الذين صنعيوا القنابل النووية والقنابل الجرثومية والغازات السامة وأسلحة الدمار الشامل .. وهم الذين ابتدعوا تشويه الطبيعة بالهندسة الوراثية .

وهم الذين لوثوا الهواء بالعوادم والأنهار بالمبيدات .

إنهم يتقنون صناعة الموت لأن شاغلهم الوحيد أن يسودوا ويغلبوا ويحكموا ويستغلوا ويستعبدوا.

وأول ما نزل المستعمرون منهم أفريقيا كان همهم الأول خطف العبيد وترحيلهم في السلاسل، ١٥ مليون عبد رحلوهم في السلاسل وشحنوهم بالبحر إلى أمريكا وانجلترا.

وهؤلاء العبيد هم الذى بنوا أمريكا وإنجلترا .. وعاشوا وماتوا خدما باللقمة .

وهتلر وموسولينى وفرانكو وسالازار ولينين وستالين وميلوسوفيتش وميلادتش وكارادتش (سفاح البوسنة) هي قبيلة الشياطين والمردة التى انطلقت كالرياح السموم تأكل في طريقها الأخضر واليابس.

هؤلاء طلائع حضارتهم .

وأعود فأطالع ثمار تلك الحضارة وحصادها .. ذلك الطراد المؤلم الذي يجرى على أرض كوسوفا ومئات الألوف .. تسعمائة ألف من النساء والأطفال والعجائز يهرولون أمام موت زاحف .. ولا مجير .. ولا منقذ من قذائف المدافع التي تطاردهم كالمطر .

أمريكا تضرب الصرب من الجو .. فيرد ميلوسوفيتش الضرب مضاعفا على أهالي كوسوفا على الأرض .. وليس فى خطة أمريكا إنقاد المسلمين وإنما هدفها إعلان السيادة على أوروبا بأى ثمن .

ولا أحد يفوز بالسيادة سوى الموت والدمار .

وتجرى حرب العماليق فى الجو .. ويجرى القتل عن بعد .. ويقتل الطيار أطفالا لا يعرفهم .. ويتوالد هذا الجنون كما يتوالد البعوض فى المستنقع الآسن .. ليلد كل يوم جنونا أشد .. وتلقى أمريكا كل يوم بأسراب جديدة من الطائرات فى ساحة القتال .

وتدور الحلقة المفرغة .. وتأخذ الجميع السكرة.. ولا أحد يفكر ولا أحد يفكر في أن الموت يلاحقه .. ولا أحد يفكر في وقفة حساب .

ويؤمن المسيحى بأن المسيح قد افتدى الخطائين بدمه على الصليب .. وأنه الفادى لكل البؤساء فى الأرض .. ويؤمن المسلمون بأن الذى صلب لم يكن هو المسيح وإنما شبه للموجودين أنه هو هو:

﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ﴾ [النساء : ١٥٧]

﴿ وما قتلوه يقينا \* بل رفعه الله إليه ﴾

[ النساء : ۱۵۷ \_ ۱۵۸ ]

وذلك غاية التكريم.

أما المادى والعلمانى والمنكرون والملحدون من كل ملة وهم الأكثرية فلا يؤمنون بشىء ولا يرون أن وراء الدنيا شيئا ولا يخشون بعثا ولا حسابا ولا نشورا .. ومن يمت عندهم سوف يشبع موتا فليس وراءنا ولا أمامنا إلا دنيا واحدة نأخذها غلابا أو تضيع علينا .. ومن يهلك منهم فلا شفاعة فيه ولا نجاة له .

وتبقى المفاجأة الكبرى حينما ينجلى كل هذا الضباب ساعة الحشرجة .. حينما تتجلى الحقيقة ويكتشف الميت أنه لم يمت وأنه سوف يواجه أعماله . ولن تساوى أمجاد الدنيا وانتصاراتها ساعتها شيئا .. وسوف يسيطر على النفوس ساعتها رعب بلا حدود .

هل سيجد ميلوسوفيتش ساعتها الشفيع الذي يشفع له ؟!! والمسيح الذي سوف يفتدي جرائمه بدمه .. وماذا سيفعل حينما يعلم أن مسيحه لم يقتل وأنه لم يكن هناك دم أريق ليفتدي به أحدا .

لقد أراحوا أنفسهم في أوروبا من هذه الأسئلة .. أما عندنا في مصر فالميزان والحساب مرسوم على كل حجر ومنقوش في كل قلب من آلاف السنين .. وشاغل المصرى طوال حياته كان وقفة الحساب .. هذا هو تراثنا القديم من قبل اليهودية والمسيحية والإسلام .. وبرديات كتاب الموتى في الأهرام هي بقايا صحف النبي إدريس .

نحن ارض النبوات والرسالات القديمة .. والدين عندنا هو حشوة حياتنا ولبها ولبابها .. ومن أجل هذا سبقت حضارة مصر كل الحضارات .. وسوف يحرسنا هذا الخوف المقدس إلى يوم يقضى الله لهذه الدنيا بالفناء .

وكل هذه الإشكالية والضبابية في قضية الشفاعة والتعتيم القرآني في الإذن بها وعدم الإذن

بها وفى جعل جمعية الشفاعة كلها فى يد الله وحده .. كل هذا من أجل أن تبقى شعلة هذا الخوف المقدس الذى سوف يحرس أفعالنا فى حياتنا الدنيا إذا كنا مؤمنين .

إنما يريد الله أن تكون لنا الجنة .

فهل نحن في مستوى هذا الحب .

وهل سوف نثبت أننا جديرون بهذه الرحمة ؟











الردود الغاضبة والعاتبة على موضوع الشفاعة بالمئات .. وأنا لم أفهم سببا واحدا لهذا الغضب فالله بكرمه وحلمه أفتح لنا باب التوبة لنتوب عن ذنوبنا وجعل هذه التوبة ممدودة إلى النفس الأخير فلا يغلق بابها إلا ساعة الحشرجة .

ومن عجب أن الله جعل هذه التوبة تجب كل الذنوب حتى كبيرها بل حتى الشنيع منها واقرأوا معى سورة البروج وحديث رب العالمين عن الجبارين الذين أحرقوا المؤمنين وهم قعود على النار الموقدة .. يقول ربنا في قرآنه :

﴿ قتل أصحاب الأخدود \* النار ذات الوقود \* إذ هم عليها قعود \* وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود \* وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد \* الذي له ملك

السموات والأرض والله على كل شيء شهيد \* إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ﴾

[ البروج : ٤ـ١٠]

والمعنى واضح أن هؤلاء الجبابرة لن يعاقب منهم على تلك الشناعات التى ارتكبوها إلا الذين لم يتوبوا . وأن الله بحلمه وكرمه جعل توبة هؤلاء المجرمين مقبولة .. حتى هذا الصنف من عتاة المجرمين يقبل ربنا توبته . ولم يشترط ربنا لقبول هذه التوبة وساطة .. وإنما سوف يقبلها قابل التوب غافر الذنب بجوده وكرمه .. وقال في محكم كتابه:

ماذا يراد من رب الجود والكرم أكثر من هذا .

وهل يريد الغاضبون والعاتبون أن يفعلوا ما يشاءون من الذنوب والخطايا ويسترسلوا فى ذنوبهم وآثامهم وشرورهم إلى آخر العمر ثم يموتوا دون توبة ويلفظوا أنفاسهم دون ندم ثم يريدون ساعة البعث أن يستقدموا رسولهم ليشفع لهم .. فإذا قلنا لهم ضيعتم فرصتكم الوحيدة فى

التوبة فى حياتكم .. ضجوا واحتجوا ورمونا بالجهل وجاءوا بعشرات الأحاديث لعشرات من الرواة يقولون هذا وذاك من عجيب القول .

ولا سلطان عندنا في مثل هذه الأمور الغيبية إلا لكلمة القرآن فهو الكتاب الوحيد الذي تولى ربنا حفظه بنفسه وقال: ﴿ إِنَا نَحَنْ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافُظُونَ ﴾ .

هل أخطأنا ؟!!

أم المخطئون هم .. وقد كانت أمامهم الفرصة فى حياتهم ليتوبوا فلم يتوبوا .

وفتح الله لهم باب التوبة إلى ساعة الحشرجة فلم يعباوا ومضوا في غيهم يعمهون .

إنى لا أرى مكانا لاختلاف ولا موضوعا لاشتباك.. وإنما كل منا يعمل بإيمانه وكل فريق يعمل على شاكلته فالموضوع لا يصلح فيه الجدل فهو موضوع غيبى يتناول الآخرة شهومده يفعل فيها ما يريد فهى شأنه .. وعلينا أن نسمع ونؤمن : ﴿ لمن الملك اليوم شه الواحد القضائه ولا معقب لحكمه .. هو

وحده صاحب الكلمة في ذلك اليوم .. لم يتخذ له وكلاء ولا مساعدين .

وربنا تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين كما نقرا فى فاتحة الكتاب فى كل صلاة .

أما هواة الجدل فعلى رسلهم .. فهم سيتكلمون إلى آخر الدهر دون جدوى .

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

ولسنا أقل منهم إجلالا وإكبارا لمقام سيدنا رسول الله فهو في أعيننا ولكن الله وضع الحدود لكل شيء في قرآنه .

ونعود فنسال ولماذا لم يتب هذ المذنب وكانت فرصة التوبة ممتدة أمامه طوال عمره وأى عدالة الآن فى أن يستقدم رسوله ليجد له مضرجا من إثمه وكان المضرج أمامه طول الوقت .. ورسولنا العظيم أول من يعلم بمقام الهيبة الإلهية .. وبعظمة الجناب الإلهى .. هيهات .. إنما هى شعرة يتمسك بأهدابها المذنبون والمجرمون وأحلام يتعلق بها كل من قعدت به همته عن الطاعة .

ونحن لا نريد عذابا لأحد .. ونحن مثل غيرنا أهل ذنوب ونلتمس المخرج من أهوال هذا اليوم .. ولكن القرآن لا يفتح لنا بابا إلا ويسده . فهو يقول :

## ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ [ سبأ : ٢٣ ]

وهو كلام عن الملائكة .. ولكن ماذا يقول القرآن بعد ذلك : « حتى إذا فُرزع عن قلوبهم ( لهول الموقف ) قالوا ( أي قال الملائكة) ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » .

إذن لا معدى فى هذا اليوم (يوم الفزع الأكبر) عن الحق .. ولا إذن إلا بالحق .. وفى مكان آخر يقول عن الملائكة .

## ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾

[ الأنبياء : ٢٨ ]

وبذلك عاد فأغلق الباب وجعله مقصورا على أهل الرضا أى المرضى عنهم .. وهو تحصيل حاصل .. فالمرضى عنهم ناجون بحكم ما فعلوا فى حياتهم

من خير . والحسنات كما يقول القرآن يذهبن السيئات .. ومازلنا ندور في حلقة مفرغة تبدأ من الحق وتنتهي إلى الحق .. ولامعدى في هذا اليوم عن الحق .. والشفاعة المأذون اصحابها هي شفاعة مشروطة .. والله سوف يحكم بنجاة اصحابها لأن هذا حقهم في الكتاب .. وحظ الملائكة فيها هي تشريفهم .. وحظ كل من يقوم بهذه الشفاعة هي تشريفه فهو الذي سيقوم بالتهنئة ويضع النيشان على صدر صاحب النصيب . ولكن هذا النصيب هو لاشك واصل لصاحبه لأنه حقه . وهذا يوم الحق الذي لا يتم فيه شيء إلا بالحق .. اما احباب الله فلهم عنده في ذلك اليوم الحسنى وزيادة .

وانا اعجب من الرافضين والمستنكرين فأنا مثلهم من أهل الذنوب ومحتاج لقشة اتعلق بها في هذا اليوم الذي تشييب من هوله الولدان ، ولكني لا استطيع أن أخدع نفسي ولا أستطيع أن أحرف معانى الآيات القرآنية لأخرج منها بما يرتاح له قلبي ويشفى فرعي ، فإن الحق أحق بأن يقال وأولى بأن يتبع وإن كان لا يصادف الهوى .

وعلينا أن نواجه هذه الحقيقة المؤلمة .. يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا تنفعها خلة ولا شفاعة .. والله يربط هذا القانون باسمه الإلهى في سورة السجدة فيقول :

﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ .

ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع . والنفى هنا قطعى لأى نوع من ولى أو شفيع .

هذا القطع الذي يرتجف له القلب فزعا وهولا .. والذي لا نملك له إلا السجود مبتهلين أن يفتح لنا الله بكرمه وفضله بابا للتوبة .. ماذا نملك أمامه ؟!! سوى الاستغفار وطلب العفو والصفح والعزم على التطهر من كل إثم وعلى عدم العودة إلى المضالفة أبدا .

وهل خرج قادة الإسلام الأوائل وأبطاله إلا من هذه المشكاة .. مشكاة القرآن وما كان على أيامهم كتب سيرة ولا رواة سيرة ولكنهم كانوا يشهدون السيرة بأعينهم من معينها الحى ، من النبى نفسه

الذى كان يخرج معهم فى غزواتهم .. وكان كل واحد فيهم واحد فيهم نموذجا ومثالا .. وكان كل واحد فيهم امة فى رجل .

والآن وقد تراخى بنا الزمن وأصبحنا نقرا عن وعن وعن إلى آخر العنعنات التى لا يعلم بها إلا الله .. والقرآن بين أيدينا لا اختلاف فيه وآياته المحكمة كالسيف تقطعنا عن أي شك .

وما أحب أن يقول رسولنا لربه يوم القيامة : يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا .

وما أحب أن نهجر المشكاة ونبع القوة التى خرج منها أوائل هذه الأمة فنقطع عن أنفسنا الإلهام والمدد .. والتاريخ يهتف بنا طول الوقت .. إن عدنا .

إن عدتم إلى إيمانكم عدنا إلى نصرتكم . فهلا جمعنا العزم على أن نعود .

وهلا جمعنا العزم على أن نرجع إلى دستورنا وقرآننا ونتعاهد معا على أن نتمسك به إلى آخر يوم فى حياتنا .

واضعف الإيمان أن نتدبر آيات القرآن الكريم ولا نغلق باب الاجتهاد فى فهمها أبدا فكل كتاب يؤخذ منه ويرد إلا هذا الكتاب فهو خزينة العلم كله وما أضر بالإسلام والمسلمين إلا إغلاقهم لباب الاجتهاد فى دينهم وتحويلهم لمرويات السيرة إلى مسلمات ومقدسات ومحظورات لا تمس ولا تناقش كأنها مومياوات محنطة .

وما حفزنى على الكتابة فى موضوع الشفاعة إلا حديث رسولنا العظيم الذى قال فيه: من يترك العلم ويتكل على الشفاعة يورد نفسه المهالك ويتحرم من رحمة الله .. كان خوفى من هذه الاتكالية هو حافزى الأول والأخير ونحن أمة المتواكلين .

وما كتبت ما كتبت إلا اجتهادا ولا ادعى العصمة والله وحده أعلم بالصواب فإن أصبت فبهديه وإن أخطأت فمن نفسى .. هو وحده سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة .

ومن أفضل الردود التي جاءتني هو هذا الرد

القيم من الدكتور عبد العظيم المطعنى الأستاذ بجامعة الأزهر وهو يهدينا إلى مخرج مأمون من هذه القضية الخلافية الشائكة في موضوع الشفاعة.

ويؤمن الدكتور المطعنى أن الشفاعة حقيقة قرآنية ثابتة لاشك فيها ولكنها مشروطة وليست مطلقة بدون ضوابط .. فهى لا تجوز لكافر ولا لمشرك .. فلا يصبح لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يشفع فى أبى جهل ، ولا موسى أن يشفع فى السامرى والآيات التى قالت عن بعض أهل النار :

## ﴿ وما هم بخارجين من النار ﴾

[ البقرة : ١٦٧ ]

تتحدث عن كفرة لا تنفعهم شفاعة .. فهى لا تنفى الشفاعة وإنما تؤكد على شروطها .

وأول شروط الشفاعة .. الإذن الإلهي :

﴿ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾

[ يونس : ٣ ]

﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾

[ البقرة : ٢٥٥ ]

﴿ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ﴾ [ طه : ١٠٩ ]

﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾

[ سبأ : ٢٣ ]

والإذن يكون للشافع وللمشفوع فيه ولموضوع الشفاعة .

وبهذا لا يعود هناك تناقض بين شفاعة الشفعاء وبين المشيئة الإلهية ويتأكد أكثر معنى الآية وشالش الشفاعة جميعا كه فلن توجد إرادة في العفو سابقة على إرادته .

وأيضا تنتفى عن هذه الشفاعة صفة الوساطات والتزكيات التى نعرفها فى الدنيا فى أنها لن تتخطى الحق ولن تتجاوز العدل لأنها لن تصدر إلا بإذن

من الحكيم العليم بالسر وأخفى .. لا مسلائكة ولا رسل ولا شهداء ولا صديقين .. وإنما إرادة الله وحده .. فهو إذا أذن بها كانت ، وإن لم يأذن بها لم تكن .. فهو وحده مالك أمور الشفاعة كلها .. وهو ليس في حاجة إلى مساعدين فهو خالق كل شيء من عدم وحده .. وإنما أراد بالشفاعة أن تكون تشريفا للشافع ورحمة للمشفوع فيه .. وأولى الناس بهذا الشرف هو النبى الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام لا جدال .

اما الأحاديث النبوية ومرويات السيرة فلا ينكر الدكتور المطعنى أن فيها الحديث الضعيف وفيها الدخيل والعليل والمكذوب وكل هذا مصصنف ومعروض ومدروس ويخضع للنقد في كتب الحديث والسنة ولا يدعونا في مجمله إلى الاكتفاء بالقرآن باعتباره الأكثر مصداقية والمحفوظ من الله فالله يقول في قرآنه:

﴿ وأنزلنا إليك الـذكـر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ [ النحل : ٤٤ ] وتبيين الرسول هو أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه .. ورفض السنة يفتح الباب لفتن لا آخر لها .. ويهدم أصل الدين كله .. فهل عرفنا الصلاة وإقامتها والزكاة ومصارفها والحج وشعائره إلا من السنة .. ولو اكتفينا بالقرآن لما عرفنا شيئا من هذا .

والدكتور المطعنى له حق فى مخاوفه . وهو كعادته يقدم فهما مقبولا وحلا للإشكالات التى تعترض قارىء القرآن حينما يرى الآيات القرآنية تنفى الشفاعة فى مكان وتثبتها فى مكان آخر .. فالشفاعة لا تأتى فى القرآن مطلقة بل تأتى مقيدة بالإذن ولها ضوابط وشروط .. فإذا لم تتوفر الشروط ولا الضوابط فلا إذن .. والله وحده مصدر الإذن .. وهنا سر الإشكال .

والقرآن ككل مضافا إليه السنة ككل ضروريان معا لفهم الدين .. ولفهم هذه القضية بالذات .. واضيف للإشكالية جانبا آخر .. هو أن موضوع الشفاعة غيبى . ومكانها وزمانها يوم القيامة .. ولا أحد يستطيع أن يدعى الإحاطة بما سيجرى فى

هذا اليوم .. ولانملك بعد استعراض القرآن والسنة إلارالاجتهاد في الفهم .. واحتمال الخطأ وارد .

والاختلاف على المقام المحمود يحسمه القرآن فقد قال القرآن إننا أمة وسط وإننا شهداء على الناس وإن الرسول شهيد علينا وإنه هو الرسول الخاتم وإن الكتاب الذي جاء به « مهيمنا على كل الكتب » .

وليس عجيبا أن يكون صاحب كل هذا هو الماذون في الشفاعة وأن هذا هو مقامه الرفيع والمحمود .. ولكن العلم عند الله ولا نستطيع أن نقطع بشيء .

وهذا لا يتناقض مع الآية المحكمة .. لله الشفاعة جميعا .. لأن الله فوق الكل وصاحب الإذن. وبدونه ما كانت لتكون هناك شفاعة على الإطلاق .. وهو راى وجيه يحاول التوفيق بين كل الفرقاء والله اعلم بصوفوه .. والخوض في الموضوع يورد المهالك .

وقد اتسعت صدور القراء للكثير في موضوع

#### ■ الردود الغاضية والعاتبة ■

علمنا فيه قليل .. وتبادل الاتهامات والتراشق بالجدل سوف يسلمنا إلى جهالات نحن في غنى عنها .

ونكتفى بما قلناه مؤثرين الإيمان على الجدل والتفويض على تبادل التهم .. فبحور العلم بلا شاطىء واعماقها بلا اغوار والله وحده هو الهادى ونسأله المغفرة .





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### 







جاء في تفسير الشيخ المراغي الجزء الأول .. هناك مسالة كثر فيها خوض الناس واطالوا الجدل والأخذ والرد وهي مسالة الشفاعة العظمى .. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة .. ويقول الشيخ فيها : جاء في القرآن الكريم آيات تفيد نفيها مطلقا . ومن ذلك قول تعالى في وصف يوم القيامة : ﴿ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ﴾ وآيات تفيد ثبوتها وتشترط إذنه سبحانه ومن ذلك قوله : ﴿ يوم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ وقوله : ﴿ يوم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ وقوله : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ .

من أجل هذا افترق العلماء فرقتين .. أولاهما تثبت الشفاعة وتحمل ما جاء من الآيات في نفيها مطلقا على ما جاء بتقييدها بشرط الإذن .. والثانية تنفيها مطلقا وتقول إن معنى « إلا بإذنه » هنا

النفى .. وهذا أسلوب معروف لدى العرب فى النفى القطعى كقوله : ﴿ سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء الله ﴾ وقوله : ﴿ خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك ﴾.

وإذن فليس فى القرآن الكريم نص قاطع فى ثبوتها .. ولكن جاء فى السنة الصحيحة ما يؤيد وقوعها كقوله صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » .

ويقول الشيخ المراغى إن الشفاعة المعروفة فى دنيانا لا تكون إلا بترك الصاكم لما حكم به وفسخ ما عزم عليه لأجل الشفيع . والحاكم العادل لا يقبل الشفاعة بهذا المعنى ويقبلها الصاكم المستبد فيعدل عن حكمه بما يعلم أنه ظلم وأن العدل بخلاف ما حكم .. ومثل هذا محال فى الآخرة على المولى جل وعلا لأن إرادته بحسب علمه الأزلى لا تغيير فيها ولا تبديل .. ويكون معنى هذا أن ما ورد فى الأحاديث يكون من « المتشابه » الذى يرى فيه السلف وجوب التفويض فيما لا نعلم وننزه الله عن الشفاعة التى نرى امثالها فى الحياة الدنيا .. وغاية الشفاعة التى نرى امثالها فى الحياة الدنيا .. وغاية

ما نستطيع أن نقول: إنها مزية يختص بها الله من يشاء من عباده عبر عنها بلفظ شفاعة ولا ندرك حقيقتها.

ويرى شيخ الإسلام « ابن تيمية » انها دعاء يدعوه النبى عليه الصلاة والسلام فيستجيبه المولى جل وعلا .. وليس فى الشفاعة بهذا المعنى رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع وإنما هى إظهار كرامة للشافع وليس فيها ما يغرى ضعاف النفوس الذين يتهاونون فى أوامر الله ونواهيه اعتمادا على الشفاعة .

ويقول الشيخ المراغى عن يوم الحساب:

إن ذلك يوم تنقطع فيه الأسباب وتبطل منفعة الأنساب وتتحول فيه سنة الحياة من دفع المكروه عن النفس بالفداء أو بشفاعة الشافعين وتضمحل فيه الوسائل إلا ما كان من إخلاص في العمل قبل حلول الأجل ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله .

وفى تفسير المنار للشيخ رشيد رضا وفيه نقرا آراء الشيخ محمد عبده وفلسفته .. وفيه يقول الشيخ : ما الذئاب الضارية بأفتك بالغنم من فتك الشفاعات في إفساد الحكومات والدول فإن الحكومة التي تروج فيها الشفاعات يعتمد التابعون لها على الشفاعة في كل ما يطلبون لا على الحق والعدل فتضيع فيها الحقوق ويحل الظلم محل العدل ويسرى ذلك من الدولة إلى الأمة فيكون الفساد عاما.

وقد نشانا في بلاد هذه حال أهلها يعتقد الجماهير فيها أنه لا سبيل إلى قضاء مصلحة في الحكومة إلا بالشفاعة والرشوة.

ويقول الشيخ : وهذا مما يستحيل على الله عز وجل .. فأفعال الله تابعة لحكمته وعلمه وسائر صفاته الأزلية القديمة التى يستحيل أن يطرأ عليها تغيير أو تبديل .. وهذه الشفاعة التى يتعلق بها السفهاء قد نفاها الله تعالى في الكثير من آياته :

﴿ يَا أَيُهَا الذَّيِنَ آمنُوا أَنْفَقُوا مَمَا رَقْنَاكُم مَنْ قَبِلُ أَنْ يَأْتَى يُوم لا بَيْع فَيْهُ ولا خُلَةً ولا شَفَاعَةً والكافرون هم الظالمون ﴾ [ البقرة : ٢٥٤ ]

وهم الكافرون بنعم الله عليهم إذ لم يضعوها في مواضعها وبخلوا بها على مستحقيها .. وليس

الكافرون هنا هم منكرو الألوهية .. وإنما أهل الشح والبخل .

هكذا كان رجال الدين والعلماء في الماضى يفسحون صدروهم وعقولهم حينما تختلف الأقوال والأفهام في مواضيع شائكة مثل الشفاعة .. وما كانوا ليتقاذفوا بالتهم ويبادروا بالمهاترات .. كما رأيناه يحدث في خطب الجمعة في أكثر من جامع وعلى أكثر من منبر .

وقد تطابق رأى الشيخ المراغى مع أكثر ما قلناه وهو شيخ الجامع الأزهر فى زمانه والعالم والفقيه المتمكن فى مادته .. وما نطقنا إفكا .. وما رددنا بدعة .. والخلاف فى الموضوع قديم ومعروف .. والسؤال :

ماذا حدث للمناخ الدينى فى بلدنا .. ؟! بل ماذا جرى للعلم والاجتهاد .. ولماذا ضاقت الصدور وفرغت العقول ولم يبق إلا المهاترات وتبادل التهم من على المنابر .

ويوم القيامة غيب .. وطبيعى أن تختلف بشأنه الأفهام .

والدين شان عام وليس حكرا لأحد ولا لعقل دون عقل .

ولا يوجد دين منفتح على الاجتهاد مثل الإسلام. والقرآن معجزة في تجدد عطائه .. وهو يبوح بالجديد في كل عصر .

افتحوا النوافذ يا إخوة وجددوا هواء الفكر الذي ركد .

إن التساؤل الربانى ما زال يحشنا منذ آلف واربعمائة عام على التفكر والتدبر: ﴿ أَفَلا يَتَدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها ﴾ .

فهلا تدبرنا آيات كتابنا .

ونحن ما أنكرنا الشفاعة وإنما حاولنا أن نفهمها في الإطار الذي يليق بالالوهية وحاولنا أن نخرجها من المفهوم السوقي الذي يشيع في الشفاعات والوساطات الدنيوية ورايناها مسشروطة بالإذن الإلهي .. ورآها شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء يدعوه النبي فيستجيبه المولى ورآها غيره توسلا وابتهالا من الرسول لتخفيف أهوال المحشر .. ولم ير فيها

أحد من المفسرين رجوعا للمولى عن حكمه من اجل الشافع فهذا محال فى حق الله وإنما رآها المؤمنون بها تشريفا للشافع ورحمة ثابتة فى علم الله القديم .

واختلفت الأفهام ومن حقها أن تختلف لحرصها على تنزيه مقام الألوهية .

ولو احتكم القراء إلى العقل وإلى حسن الظن الواجب بين المؤمنين لما هاجوا كل هذا الهياج ولما غرقت المنابر في كل هذه المهاترات .

اما وقد تعددت التفاسير الآن وتعددت وجهات النظر بين هذه الباقة المنتقاة من شيوخ الإسلام وعلمائه .. القدامى منهم والمحدثين .. فإنه لم يعد هناك ما يدعو لكل هذا الانفعال والضجيج .

هدوءا يا سادة .. وليضتر كل منكم الفهم الذى يروق لعقله من هذه الباقة .

ولنفوض جميعا الأمر إلى الله .. فالقيامة وما سيجرى فيها غيب محجوب لا نستطيع أن ندعى نحن ولا أنتم العلم بتفاصيله .

ولنذكر الحديث النبوى الشريف الذى قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ( لا يدخل احدكم الجنة بعله .. قالوا .. حتى ولا أنت يا رسول الله .. قال .. حتى ولا أنا .. إلا أن يتغمدنى الله برحمته ) وهذه الرحمة التى سوف يدخل بها المؤمنون الجنة .. هى أقرب ما تكون إلى مفهوم الشفاعة .. فهى هبة إلهية لا علاقة لها بالعمل .. ولا غرابة فى أن يدعو إلى هذه الرحمة نبى الرحمة الذى ذكر اسمه فى القرآن مقرونا بالرحمة ﴿ بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾

[ التوبة : ١٢٨ ]

رسولنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .. ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









القرآن هو خزينة العلم الإلهى القديم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو العمدة فى كل حقائق الدين والمرجع الوحيد فى أمور الغيب والحساب والقيامة والآخرة .. أنزله الله الذى ليس كمثله شىء فكان على مثاله كتابا ليس كمثله كتاب.. لا يرتفع إلى ذروة مصداقيته كتاب ولا يبلغ مدى حجيته مقال فهو منفرد فى صدقه وإحاطته وإعجازه .

اما السنة القولية التي جمعها رواة الأحاديث عن الرسول الكريم فقد جمعها ودونها بشر مثلنا غير معصومين نقلوها عن بشر آخرين غير معصومين في سلسلة من العنعنات عبر عشرات السنين ( ئم تدون الأحاديث إلا من بعد زمن الخلفاء الراشدين على ايام سلاطين القصور ) .

÷

وقد أجمع رواة الأحاديث على أن النبى عليه الصلاة والسلام قد نهى عن تدوين الأحاديث وجاء هذا النهى فى أكثر من حديث لأبى هريرة وعبدالله ابن عمر وزيد بن ثابت وأبى سعيد الخدرى وعبدالله بن مسعود وغيرهم .. وفى كلمات أبى هريرة .. يقول فى قطعية لا تقبل اللبس : خرج علينا الرسول ونحن نكتب أحاديثه فقال ما هذا الذى تكتبون .. قلنا أحاديث نسمعها منك يا رسول الش .. قال .. أكتاب غير كتاب الله .. يقول أبو هريرة فجمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار .

وابو هريرة نفسه هو الذي قال في حديث آخر بلغ رسول الله أن أناسا قد كتبوا أحاديثه فصعد المنبر وقال: ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم .. إنما أنا بشر فمن كان عنده شيء منها فليأت بها .. بقول أبو هريرة .. فجمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار .

وهو نفسه صاحب الحديث المتفق على تواتره « لا تكتبوا عنى غير القرآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وفي رواية لأبي سعيد الخدرى قال: استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أكتب حديثه فأبئ-أن يأذن لى .

اما عبدالله بن عمر فقال .. خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما كالمودع وقال : إذا ذُهب بى فعليكم بعدى بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه ( انظر مسند ابن حنبل ) .

وأبو بكر أول الراشدين روت عنه ابنته عائشة: «جمع أبى الحديث عن رسول الله وكان خمسمائة حديث فبات ليلة يتقلب كثيرا فلما أصبح قال: أى بنية هلمى بالأحاديث التى عندك فجئته بها فدعا بنار وأحرقها » (انظر الذهبى تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٥ ) .

اما ثانى الراشدين عمر بن الخطاب .. فقد صعد المنبر وقال .. «أيها الناس بلغنى أنه قد ظهرت فى أيديكم كتب فأحبها إلى أحسنها وأقومها فلا يبق أحد عنده كتابا إلا أتانسى به فأرى رأيى فيه » فظن الناس الذين كتبوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن ينظر فيها فأتوه بكتبهم فجمعها وأحرقها .. وقال .. «أهى أمنية كأمنية أهل

الكتاب » .. « ثم كتب إلى الأمصار » من كان عنده من السنة شيء فليستلف » ( انظر ابن حسزم سالأحكام ج ٢ ص ١٣٩ ) .

وكان خوف عمر أن يحدث ما حدث لأهل الكتاب من تأليه الأنبياء وتقديس كلامهم فيتحول مع الوقت إلى وحي له شأن الوحى الإلهي وكهنوت كما حدث في الأديان الأخرى .. ثم كان الخوف الأكبر من الأحاديث الموضوعة والمدسوسة والإسرائيليات .. وليس أدل على هذا الخوف من أن البخارى لم يدون من ستمائة ألف حديث جمعها إلا أربعة الأف حديث فقط وهو نفس الخوف الذي كان في قلب أبى حنيفة الذي لم يصح عنده سوى سبعة عشر حديثا من مئات الألوف .

وإذا كان هذا الشك والخوف عند الأكابر .. فإن من الطبيعى أن يكون عندنا أضعاف هذا الخوف وأن لا نقبل من الأحاديث ما ناقض القرآن الكريم ليس إنكارا للسنة ولكن غيرة على السنة وخوفا عليها من الوضاعين والمتقولين الذي قولوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل .. إنما نحرص على

تنقية السنة من كل دخيل عليها .

وفى سورة الأعراف الآية ١٨٥ يقول رب العزة والجلال عن قرآنه: ﴿ فباى حديث بعده يؤمنون ﴾ .

وامر النبى عليه الصلاة والسلام بإحراق كل ما كان يكتب من احاديثه باعتراف أبى هريرة نفسه واعتراف الأكابر من رواة الأحاديث .. وما فعل ابو بكر وعمر بإحراق ما وصل إلى أيديهما من احاديث الرسول هو أكبر دليل على استنكار النبى وخشيته وخوفه من أن تتحول هذه الكتابات إلى متاهة من التقولات والاختلافات وما نقوله الآن في كتاباتنا هو السنة بعينها وليس إنكارا للسنة .. إنما نخاف ما كان يضافه رسول الله ونخشى ما كان يضافه .

وفي سورة الأعراف أيضًا (الآيات ٢ ، ٣) :

﴿ اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ﴾ ولا شك أن الحجية العليا تكون للقرآن دائما خاصة في الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو ولا يرتفع إلى مستوى

هذه الحجية حديث ولا يداينها مقال فالغيب من شأن الله وحده .

فإذا كانت آيات القرآن قد نفت الشفاعة في أكثر من مكان فنحن نقف مع القرآن ونرى أن هذا هو الأسلم .. وهذه هي السنة التي يحبها ويرضاها مولانا رسول الله .. يقول القرآن في محكم آياته: في اليها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وفي سورة السجدة: ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ﴾ العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ﴾ ( وهو نفي قطعي لأي نوع من ولي أو شفيع ) .

والله يربط هذا الأمر باسمه الجلالي .. الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما .

ثم من بعد ذلك يربط آيات الشفاعة بالإذن فلا حق لشافع أن يشفع بدون إذن منه سبحانه ﴿ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ .. فهى شفاعة مشروطة وليست مطلقة .

مثل هذه الآيات المحكمة كانت لابد أن تؤدى بنا

إلى وقفة حذر وتأمل .. وقد وقفها معى الشيخ المراغى شيخ الأزهر السابق والشيخ محمد عبده وشيخ الإسلام ابن تيمية .. والأكابر من السلف الذين أحبوا القرآن وأحبوا السنة .. ووقفها معى كل ذي عقل وكل حريص على دينه وقالوا: لابد أن تُفهم الشفاعة التي وردت في القرآن على غير ما نفهم من شفاعات الدنيا .. فقال بعضهم هي دعاء يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام لتخفف الله على الناس من أهوال المحشر .. وقال البعض الآخر هي مقيدة بالإذن الإلهي .. الإذن سيكون للشافع وللمشفوع فيه ولموضوع الشفاعة .. وقال البعض أن الأمس بالعقاب أو بالعفو قيد صدر على العباد منذ الأزل وانتهى الأمر .. وما الشفاعة إلا تكريم للشافع وإعلان لوجاهته عند الله .. ولا أحد يملك أن يغير من أمر الله شيئا فأهل النار هم أهلها منذ أن ولدوا .

وما يحدث في يوم القيامة غيب .. فكيف يجوز الاختلاف والتراشق بالتهم في غيب !!

ولكن هواة الشجار ما زالوا يتشاجرون ويقذفون

بالتهم بـلا مناسبة .. فنحن خـوارج ونحن منكرون للسنة ونحن مشيرون للفـتنة .. واتهمنا المسـرفون بالكفر ونحن ما كفرنا ولاخطر لنا الكفر على بال.. بل كنا أهل شـغف بالقرآن وأهـل تعلق بآياته أكثر منهم .. وكـيف يصبح البحث والتدبر والتـأمل في آيات الله كفرا .

ونحن ما انكرنا سنة وما اثرنا فتنة وما خرجنا على إجماع .. وانما كانت لنا وقفة أمام إشكالية .. والإشكالية حقيقية وليست مفتعلة .. وهي مثار خلاف من قديم .

ونفكر معا في الموضوع.

ونتحاور في هدوء.

كيف تصور المسلمون أن لهم إستثناءات في الآخرة وأن المسلم لن يدخل النار ولن يخلد فيها .. والقرآن يقول في محكم آياته ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ﴾ [ النساء : ١٤]

ويقول عن الظالمين ـ والظالمون فيهم المسلمون وغير المسلمين :

## ﴿ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ [غافر: ١٨]

لا شفاعة لظالم .. والجبارون والطغاة الذين عذبوا الناس واضطهدوهم وقتلوهم بطول التاريخ واطقم النفاق التي كانت تعاونهم ، في الدرك الأسفل من النار .

﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ﴾ .. لا نصرة لهؤلاء ولا شفاعة ﴿ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ﴾

والمنافقون يقولون: لا إله إلا الله في الظاهر ويرددون التسابيح كل يوم ﴿ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ﴾

### [النساء : ١٤٠]

لا استثناء للمنافقين المسلمين فهم مع الكفار فى الدرجة لأن إسلامهم إسلام لسان لا إسلام قلب.. لا مجاملات ولا شفاعات .. العدالة قاطعة كالسيف..وهذا هو اليوم الذى يشيب لهوله الولدان.

هل أخطأنا .

أم عند أصحابنا الرافضين قرآن غير القرآن الذي بين أيدينا .

أفيدونا .. أفادكم الله ..

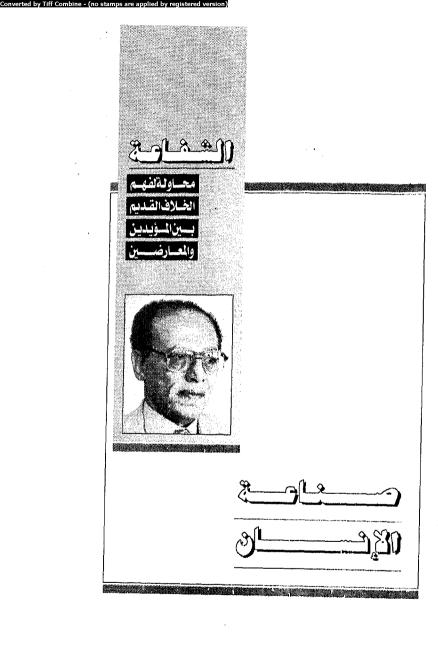



ولد البخارى في عام ١٩٤ هجرية ومسلم ما بين ٢٠٤ ـ ٢٠٦ هجرية والترمذى ما بين ٢٠٩ ـ ٢١٠ هجرية والنسائى ٢١٥ هجرية وأبو داود ٢٠٢ وابن ماجه ٢٠٩ هجرية والدارمى ٢٠٠ ـ ٢٥٥ هجرية وأكثرهم جمعا للأحاديث كان البخارى ما بين اربعمائة الف وستمائة الف حديث .

وكانت وفاة أغلبهم بين ٢٥٠ ـ ٣٠٠ سنة هجرية .

ومعنى ذلك أن جمع الأحاديث وتدوينها كان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من مائتى سنة .. ويسأل الصديق الدكتور محمد البشير .. ماذا كان حال الإسلام في المائتي سنة قبل البخاري .. حينما لم يكن هناك سوى القرآن للمسلمين مرجعا محفوظا ومدونا ؟

والجواب واضح ومؤكد فقد كانت هذه المرحلة هي ازهي عصور الإسلامية قد اقتحمت التاريخ طولا الفتوحات الإسلامية قد اقتحمت التاريخ طولا وعرضا وبدلت الضريطة الجغرافية للكرة الأرضية وسجلت الفروسية العربية أعظم البطولات .. كل هذا قبل البخاري وقبل الأحاديث المدونة وبالقرآن وحده . وكان المسلمون يصلون ويحجون ويؤدون الشعائر كاملة من قبل البخاري ومن قبل كتاب الأحاديث وكانوا يأخذون صلاتهم وحجهم وأداء المعائرهم من الرسول مباشرة وقد انتقل إلينا كل هذا بالتواتر وكانت السنة حية نابضة في اسلافنا من قبل أن تدون ومن قبل أن يرويها البخاري وكتاب الأحاديث .

فأين نحن الآن من ذلك العصر البطولى .. وبين أيدينا مكتبة هائلة بل مكتبات من السيرة والأحاديث والمراجع والدراسات لم تصنع جميعها ما صنع القرآن وحده في فجر الإسلام .

إن صناعة الإنسان هي المعجزة .

فـماذا صنعت كل هذه المكتبات والمدونات والأبحاث والجامعات ؟

لم تصنع عشر معشار ما صنع القرآن وحده .. ولم يستطع البخارى وصحبه بأحاديثهم ومدوناتهم أن يصنعوا من المسلمين ما صنع القرآن .

والمسألة لغز يستحق التأمل.

إن ما صنعه البخارى بإخراجه مذنبى المسلمين من النار بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى فى أحاديثه لم تأت بالمسلم الأفضل .. بل جاءت بالمسلم الأضعف المتواكل الذى يحلم بدخول الجنة بلا عمل .. وهذا صلب الموضوع ولبه ولبابه.. فلسنا ضد البخارى ولا ضد رواة الأحاديث وهم على رءوسنا جميعا بما اجتهدوا وما عملوا .. وإنما الموضوع هو صنع الإنسان المسلم .. وكيف نستطيع أن نضرج من بيننا المسلم القوى وكيف نستطيع أن نضرج البطل الذى يغير من أحوالنا إلى الأفضل ويصلح من قلوبنا وعقولنا ليجعلنا أكثر استناره وأكثر شجاعة .

يقول الصديق الدكتور محمد البشير .. اقرأ ما جاء في سورة الأنبياء الآية ٢٧ ـ ٢٨ عن المؤمنين الأكابر

﴿ لا يسبقونه بالقول (أي لا يسبقون ربهم) وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾ .. إن الخشية والرهبة والفزع هي الحالة العامة في هذا اليوم.

وهم أهل خشية يتهاميسون ولا يتكلمون ولا يتدخلون إلا إذا علموا أن الله قد رضى عن فلان.. حينئذ يشفعون له فشفاعتهم تأتى تالية لأمر الله وليست سابقة عليه .. فهى أشبه بالبشارة والتهنئة لصاحب النصيب وحاشا لله أن يتدخل أحدهم ليعدل من حكم الله أو أن يسبقه بالقول .. فهذا محال .. والمعنى صريح .. أن الشفاعة لله فهذا محال .. والمعنى صريح .. أن الشفاعة لله أحدا.. وبالتالى يكون إخراج أحد من النار صدر حكم الله عليه أمرا أكثر استحالة .. والله يتحدث عن غيب هو وحده الذى يعلمه .. وليس لنا ولا للبخارى غيب هو وحده الذى يعلمه .. وليس لنا ولا للبخارى أن نضيف من عندنا شيئا ولو حرفا واحدا .

وما حدث من تدهور حالة المسلمين سببه هو هذا اللون من الشرك الخفى .. قبول أن يكون ش

شريك في حكمه يشفع عنده ليخرج من أدخله النار.

والشرك الخفى هو الآن حالة عامة فقد أصبحت لنا محبوبات كثيرة فى هذه الدنيا تأخذنا وتسلبنا من حالة التفكير والاستغراق فى ربنا وخالقنا.

والمسألة تبدو في البداية أنها خلاف بسيط في ألفاظ .. ولكنها في الحقيقة خلاف في لب القضية وخروج عن مقتضى التوحيد الواجب ش .. فاش واحد أحد ليس كمثله شيء .. وبالتالي لا يصلح الإنسان أو الملك أو رئيس الملائكة أو أبو الأنبياء أن يكون له شريكا على أي مستوى .. وهو منفرد بالأمر والحكم ولا يجوز أن يتدخل أحد أو أن يعدل أو يبدل في حكمه .. فهو الله الذي لا إله إلا هو .. وهذا جوهر الإسلام .. وبداية هذا الشرك الخفي وهذا جوهر الإسلام .. وبداية هذا الشرك الخفي وسقوطه وبداية انفصاله عن مصادر إلهامه .

والمقام المحمود الذى ذكر فى القرآن خاصا بالنبى عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يكون مقام شراكة أو مداولة أو مشاورة فى الأحكام .. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا .. إنما هو من الأسرار التى لا يعلمها إلا الله ولا يصح لنا الخوض فيها .

والموقف من الشفاعة التي وردت في القرآن هو لون من ابتلاء الله ومكره الضفى الختبار درجة الإيمان ودرجة التوحيد والتنزيه التي بلغها عبده المسلم.

والمسلم الذى بلغ درجة التقوى فى إسلامه ينبغى أن يأخذ أحاديث الشفاعة بمنتهى الحذر ويرفض أكثرها بلا تردد .

ونقف معا أمام الحديث الذي رواه البخاري عن سيدنا موسى حينما قضى ربنا عليه الموت وأرسل له ملك الموت ليقبض روحه .. ماذا قال لنا البخاري .. قال إن موسى رفض أن يموت وضرب ملك الموت على عينه ففقأها فرجع ملك الموت إلى ربه فرد له بصره .

كيف يجوز هذا الكلام والقرآن يقول في قطع لا لبس فيه :

﴿ إِن أَجِلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يَؤْخَالِ لُو كَنْتُم تعلمون﴾ [ نوح : ٤ ]

# ﴿ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ﴾

[ المنافقون : ١١ ]

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُم لا يُسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلاَ يُستقدمون ﴾ [ النحل: ٦١]

فأين موسى من كل هذا .. وكيف يضرب الملك على عينه ويرفض أن يموت .

واین کلام البخاری من کلام القرآن .

إن الحديث واضح الزيف ومثله كثير في البخارى .

والشيطان لايمل من المكر بالإنسان خاصة في موضوع الشرك لأنه يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .. ونقرأ في القرآن عن الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعن الذين عبدوا الشمس والنجوم والقمر والكواكب واتخصدوا الأصنام والملائكة أربابا يعبدونها.. ونقرأ عن الذي اتخذ إلهه هواه .. فعبد نفسه .. ولهذا كان موضوع الشفاعة موضوعا

محببا للشيطان لاستدراج الإنسان إلى الشرك .. وحرص القرآن بالمقابل على بيان أن الشفاعة لله جميعا وأنه لا مدخل لأحد فيها إلا بإذن من الله وأكدت آيات القرآن أن الله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا .

وقرانا فى القرآن أن السموات تتفطر والجبال تنهد لمجرد سماع أن شولدا .

﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا \* لقد جئتم شيئا إدا \* تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا .. أن دعوا للرحمن ولدا \* وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا .. إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا \* لقد أحصاهم وعدهم عدا .. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ﴾

إن الكون كله يحتج على هذا الشرك الغليظ فالله واحد أحد ولا مدخل لمخلوق إلى أحديته .

والشفاعة فيها فتنة لأنها تزين للعبد مصلحة ومن هنا يحلو للشيطان أن يستدرجنا من خلالها لنفعل ما نشاء من موبقات وخطايا ولا نشغل

انفسنا بتوبة فصاحب المقام المحمود سوف يخرجنا في النهاية من النار بإشارة من يده .

ولم يسلم رواة الأحاديث من هذا المنزلق فهم بشر فيهم ضعف البشر وليسوا ملائكه .. ومن هنا جاءت المشكلة .

واقرأوا فصول الموضوع من أوله وفكروا معى في هدوء وحياد ودون أفكار مسبقة .

ويعلم الله أنه ما دفعنى إلى كتابة ما كتبت إلا محاولة استجلاء الحقيقة وابتغاء وجه الله .. فأنا مثلكم من الخطائين وكان أنفع لى أن آخذ كلام البخارى على علاته ولكن الله كان عندى أحق وأولى .

وادعو لنفسى ولكم بالهداية



| الصفحة |                    |                       |
|--------|--------------------|-----------------------|
| ٥.     |                    | فى هذا الكتاب         |
| ٩      |                    | مقـــدمــة            |
| ۱۳۰    | • • •              | الفئة الناجية         |
| 79     | لناں ،             | وما هم بخارجين من ا   |
| ٤٥     |                    | ورأى من الأزهر        |
| ٥٩.    | بة                 | الردود الغاضبة والعات |
| ٧٧     | أى الشيخ محمد عبده | رأى الشيخ المراغى ور  |
| ۸٧     |                    | ليس إنكارا للسنة      |
| 99     |                    | صناعة الإنسان         |

رقم الإيداع ٧٤٤٧ / ٩٩ الترقيم الدولي

1.S.B.N.

977 - 08 - 0841 - 5



المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود يثير فى هذا الكتاب قضية متفجرة وهى «الشفاعة» وسبب الخلاف ان القرآن الكريم ينفى الشفاعة فى الكثير من آياته المحكمة نفيا مطلقا وفى آيات اخرى يذكرها مقيدة ومشروطة بالإذن الإلهى بينما تروى أينا بعض الإحاديث المنسوبة إلى رسول الله أن محمدا عليه الصيلاة والسلام يقف شفيعا يوم القيامة للمذنبين ولأهل الكبائر من أمته وأنه يخرج من قضى عليهم بالعذاب فى النار ويدخلهم الجنة .

ويقول د.مصطفى محمود: «اقرأوا النسيرة من خلال القرآن تفهموا السيرة أحسن.. ولاتستخفكم الروايات والأحاديث التى تدخلكم الجنة بغير حساب لمجرد أنكم تلفظتم بكلمة التوحيد.. فالتوحيد ليس مجرد كلمة وإنما حقيقة تماز القلب ويترجمها العمل ويؤكدها السعى فى الأرض وفى مصالح الناس وتعبر عنها حركة الحياة الشرها».

والثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات الأحاديث النبوية عن إخراجه لمن يشاء من امته من النار مما يؤكد انها لايمكن ان تكون قد صدرت عن النبي.

والكتاب « محاولة لفهم » معنى الشفاعه كما وردت فى القرآن وكيف أنها تختلف عن معنى الشفاعة بمفهومها الدنيوى وكيف أن محكمة الآخرة هى غيب لا يمكن قيا، يجرى فيها على محاكمنا وعلى دنيانا المليئة بالتوليقية والشنهات .

نبيل أباذ <del>[</del>

03482

الثمن ٥ جنيهات

Bibliotheca Alexandri